



بقام السَّــيدشـحَــاته



نهضة مصر الطباعة والنث والتواسة



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله ربِّ العَالَمين ، والصَّلاةُ والسلامُ عَلَى المَبْعوثِ رحمةً للعَالمينَ ، وعلى آله وصَحْبهِ ، ومن اهْتَدى بَهدْيهِ إلَى يَومِ الدّين .

وبعد

فَهَذهِ صُورة صادِقة بينَ يَديْك أَيُّها القارئ العَزيزُ . لصَفَوةٍ منَ الصَّحابَةِ الأجلَّاء الَّذين دخَلُوا فى دِينِ الله أفواجًا وضحَّوًا بالغالى والنَّفيسِ فى نَشْر هذه الدَّعوة المبَارَكة .

وقد جاءت رائعة الأسلوب ، قريبة إلى الأذهان . والله نرجُو أن تكونَ مُفيدة هادِية ، وأن يستَفيد منها كُلُّ مُسلم لأنها مأخُوذَة من صفحات التَّارِيخ الإسلامي العظم .

والله ولئ التوفيق

# السورُ مسنَ الله

اتَّجَه أَبُو المُسلِمينَ إِبْراهِيمُ عَليه السَّلامُ فى أَوَّل أَمْرِه إِلَى اللَّهِ اللَّهِ أَبُو الْمَسلِمينَ إِبْراهِيمُ عَليه السَّلامُ فى أَوَّل أَمْرِه إِلَى الكَواكِب ، ولمَّا رَأَى كَوكبًا قالَ : هٰذا ربِّى . فلمَّا غاب وأَفَل [ غرب ] قالَ : لا أُحِبُّ الآفِلين .

فَلَمَّا رَأَى القَمر بازغًا مُنيرًا، يملأ الدُّنْيا بهْجةً ونُورًا قال: لهٰذا ربِّی ، فَلَمَّا أَفَلَ انْصَرفَ عَنْه ، ولَم يَرْضَ بهِ مَعْبودًا .

فلمًّا رَأَى الشَّمسَ بازِغةً مُضيئةً ، تَبْعثُ في اللَّنْيا الحياة والضِّياء قَال : هٰذا ربِّي هٰذا أكْبرُ ، فلمَّا أفلتْ لَم يَرضَ أَنْ يَعبُد إلهًا مُتغيرًا فقال : ياقوم ، إنِّي بَرى لا ممّا تُشركونَ إنِّي وَجَّهْتُ وَجُهي لِلَّا مُتغيرًا فَقال : ياقوم السَّمواتِ والأرض حَنيفًا ، وما أَنَا مِنَ المُشْركينَ

告 告 告

وعلَى هذا الطَّريقِ القَويمِ سَارَ سلْمَانُ الفَارسَّ ، عَبَدَ ربَّا يُقَدسُهُ أَهْلُه وقَومُه ، ثمَّ انْصَرف عَنهُ ، وعَبدَ غَيرَه . وهَكذا سَار مِنْ تَفْكيرِ إِلَى تَفْكيرِ ، حتَّى هُدِى إِلَى صِراطِ العَزيزِ الحَميدِ .



وَلَقَد قَيلَ : إِنَّ سَلْمَانَ عَبَدَ سَبِعةَ عَشر ربًّا ، ثُمَّ هُدِىَ إِلَى مُحمدٍ عَليه السَّلامُ ، فأخَذَ بِيدهِ إِلَى صِراطِ العَزيزِ الحَميدِ .

### مور فتى مىن فسارس

ذَلَكُم هُو سَلْمَان أَبُو عَبْد الله كانَ أَبُوهُ مِنْ كِبارِ الفلاَّحين فى فارسَ ، وكانَتْ لَه ضَيْعةٌ وَاسِعةٌ مِنْ أرضِ أصْبهان ، فى قَريةٍ يُقالُ لَها : جى .

وكانتِ المُجوسيَّةَ الدِّينُ الذي يَدينُ بهِ الفُرسُ فيما قَبلَ الإسْلام ، وكانَ مِنْ عَقائِد هَذا الدِّين أَنْ يُوقِدَ المَتَعبِّدون نَارًا لا الإسْلام ، وكانَ مِنْ عَقائِد هَذا الدِّين أَنْ يُوقِدَ المَتَعبِّدون نَارًا لا تَنْطَفَى أَبدًا ، ثمَّ يُعكفُونَ عَلَى تَقْديسِ هَذهِ النَّارِ وعِبادَتِها ، وتلاوة الأَدْعيةِ ، والأشعار حَوْلها .

نشأ سَلَمَانُ وسَطَ هٰذهِ الحَيَاةِ ، وكانَ أبوهُ يُحبُّه حبًّا شَديدًا ، ويَخَافُ عَليهِ مِنْ أَىِّ شَيءٍ ، فحبَسهُ فى بَيتِه ، كما تُحبَس الجارِيةُ ، واجْتَهد والدهُ أَنْ يُعلِّمه المجُوسيَّة ويعرِّفهُ أَصُولَها وطُقُوسَها (تعاليمَها).

تفرّغُ الأبُ لضَيْعَتِهِ يتَعهّدها بالسُّقْى والحرْثِ،

والإخصاب، ويُخرِجُ مِنها أَنْضَرَ الزَّرعِ ، وأَوْفَر الثَّمراتِ وأطْيَبهَا ، واسْتمرَّ عَلى ذَلكَ حِينًا طَويلاً .

ثمَّ فَكَّر أَنْ لابُدَّ لسلَمان أَنْ يَعرِفَ صِناعةَ أَبِيهِ ، ويَسيرَ عَلَى طَريقَتهِ في الحِفاظِ عَلى ثَرُوتهِ ، ورعايةِ شئونِ أَسْرتِه .

بدَا لهُ أَن يُرْسِلَ ابْنهُ إِلَى الضَّيَّعَةِ ، يَتَعَهَّدها ، ويتَمرَّن في أَعْمالِها ، ذَهبَ سَلمانُ إلى الضَّيَّعةِ ، وجدَّ في زِراعةِ أَرْضِهم ، واجْتهد في رِعاية ثروتهم ، وانْصرَفَ أَبوهُ إِلَى بناءٍ لَه ، كَانَ يقيمُه في البُلْدة ، ولَكنَّ الوالدَ المشْغُوفَ بابْنِه كانَ لا يُطيقُ البُعْد عَنهُ ، فأوصاهُ أَنْ يأتِي إلَيهِ بالبَلْدةِ حِينًا بَعدَ حِينٍ .

杂 杂 杂

خَرجَ سَلْمَانُ إِلَى ضَيعةِ أَبيهِ ، ينفِّذُ فِيها ما أَمَرهُ بهِ ، ويَرْعَى مِنْ شُئُونِها ما كانَ يقُومُ بهِ أَبوهُ .

وفى طَريقهِ مرَّ بكنيسةٍ للنَّصارَى ، فَسمعَ أصواتهم وهُم يؤدُّون صَلاتَهم ، ونَفذَت إلَى قَلبهِ تَرانيمُهم ، وابتهَالاتُهم ، ولَم يَكنْ لَهُ عَهدٌ بشّىءٍ منْ هذا ، ولا سَمِعَ مِثلَه مِنْ قَبلُ ، فَلْم يكُنْ سَلُهان يختلطُ بأحدٍ ، وكانَ أبوهُ ضَنينًا بهِ ، فلَم يَصلُه بأى مُجتَمع مِنْ الجَمَع مِنْ اللهِ ، إلاَ إذا مُجتَمع من المجتَمع من المجتَمعات ، ولَم يَدعْ لأى مَعْرفةٍ طَريقًا إلَيهِ ، إلاَ إذا كَانَ يَرْتَضِيهَا ويطَّمئنَّ إلَيهَا ، ولذَٰلِكَ حَبسَه وقَطَعهُ عَن جَميع ِ النَّاسِ ، فقَضَى مُعْظم وقْتِه بينَ جُدْران بيْتِه .

华 华 华

لمَّا سَمَعَ سَلَمَانُ أَصُّواتَ هُولَاءِ المَتَعبَّدِينَ دَخَلَ إِلَى الكَنيسَة ؛ ليرَى النَّصارَى وماذا يصْنَعون وليعرف ما يقُولون ، وليصل إلَى مَكنُونِ هٰذا الشَّىءِ الغَريبِ عَليهِ ، ولمَّا دَخل وعاينَ أَمْرهُم ، ووقَفَ عَلى طقوسِهم ، وسَأَل عَنْ عِبادَتهِم أَعْجِبَ بأَمْرِهم ، وسُرَّ بعَملهِم ، ورَغبَ في التَّديُّن بدينهِم ، والسَّيرِ عَلى طَريقَتهم .

### عَلَى تَفْكِيرٌ جَديدٌ الله

فَقَد أَدْرِكَ بِفِطْرِتهِ ، وفَهِمَ أَنَّ هَذَا الدِّينَ الَّذِي يَسيرُ عَليهِ هؤلاءِ النَّاسُ خَيرٌ مِنَ الدِّينِ الذِي نَشأَ عَليهِ آباؤه وذَوُوه . هؤلاءِ النَّاسُ خَيرٌ مِنَ الدِّينِ الذِي نَشأَ عَليهِ آباؤه وذَوُوه . لَم يتُحوَّل عَنْ دِيارِ النَّصارَى ، واستمرَّ بَيْنَهُمْ ، حتَّى انْقضى النَّهارُ ، وهُو مَعهُم ، ونسى ضيعة واستمرَّ بَيْنَهُمْ ، حتَّى انْقضى النَّهارُ ، وهُو مَعهُم ، ونسى ضيعة أبيه ، وغفل عَنْ جَميع شئُونِه ، وأصبح لا همَّ لهُ ولا تَفْكير أبيه ، وغفل عَنْ جَميع شئُونِه ، وأصبح لا همَّ لهُ ولا تَفْكير يَشْعُلُه غَيْر هؤلاءِ النَّصارَى وعِبادتهم فأقبل عَليهم في حُبِّ يَشْعُلُه غَيْر هؤلاء النَّصارَى وعِبادتهم فأقبل عليهم في حُبِّ وشعَهُ ، يسْأَلُهم عَنْ مَسائل دِينهم ومَكُنون عقيدتهم .

فكَّرَ سَلْمان وفَكَّر ، ثمَّ وازَنَ بَينَ دِينِ آبائِه وقَومِه وبْينَ دِينِ هُولاءِ النَّصَارى ، فوجَدَ أنَّ قَومهُ يتَّجهونَ إلَى النَّار يعْبدُونها ، أمَّا هُؤلاءِ النَّصَارى ، فوجَدَ أنَّ قومهُ يتَّجهونَ إلَى النَّار يعْبدُونها ، أمَّا هُؤلاء في كَنيسَتهِم فيعْبدُون إلهًا ، خَلقَ النَّارَ ، وخَلقَ كلَّ الكَائناتِ .

فأدْرك أنَّ قومهُ ضالُون ، يعتقدون باطلا وزَيفًا ، وأنَّ هؤلاء النَّصارَى الذين يتَّجهون إلى معبودٍ قوىً إنَّا هُمْ على حقً فى دينهِم ، وكانت نَفسُ سَلْان فى حَركةٍ دَائبةٍ ، وكان تَفكيرهُ فى شُغُل شاغل بدين يثبتُ عَليهِ ، وكان عُقلُه يُفكّر فى إلهٍ قوىً ، يعبدُه ، ويتَّجهُ إليه ، فشُغِل بهذا عَنْ كلِّ ما عَداه .

وكانَ سَلْمان يُريدُ أَنْ يَسْتزيدَ مَعْرِفةً بَهذا الدَّينِ النَّصْرانيّ الذِي أُعْجِبَ بهِ ، فسَأَل عَنهُ أَكْثَر وأَكْثَر .

فقالُوا له : إنَّها دَعوةٌ انْبعَثت مِنْ أَرْضِ الشَّامِ .

### و أب مَشْعَسُولٌ ﴾

اسْتَمَّرُ والدُّ سَلَمَان يُبَحَثُ عَنُه مُنذُ أَنْ فَقده ، بَحَثَ عنهُ فَى كُلِّ مَكَانٍ ، واقْتَفَى ورَاءَهُ كُلَّ أَثَرٍ ، واسْتَقَصَى عنهُ كُلَّ خَبَرٍ ، ثمَّ كُلِّ مَكانٍ ، واقْتَفَى ورَاءَهُ كُلَّ أَثَرٍ ، واسْتَقَصَى عنهُ كُلَّ خَبَرٍ ، ثمَّ عَشَر عَليهِ بَعْدَ جَهْدٍ جَهيدٍ ، ولمَّا وَجِدهُ قالَ لهُ :



أَيْنَ كُنتَ ياسَلْمان ؟ لَقَد أَتْعبتنى يابُنى ، خِفْتُ عَليكَ فى غَيْبتكَ ، وأَشْفَقْتُ عَليكَ بَعد انْقطاعِك عَنِى ، وتمزَّقَ قَلْبى أَسى وحُزنًا .

فَقَالَ لَه سَلَّإِنُّ :

باأبت، لا تَخَفْ، ولا تَحْزن. فإنِّى قَد صِرْتُ رَجُلاً،
 أفكر بَعَقْلى، وأبْحثُ عمَّا يَهمُّنى منَ الأُمُورِ، وأستقصى مَا يُقابلنى من الحادِثاتِ.

لَقدَ مَرِرْتُ - ياأبى - بأناسٍ يُصلُّون في كَنيسَةٍ لَهُم، فأعْجبني ما رَأيتُ، مِنْ دِينهم، وشكَّنى إليهم، فدَخلتُ معَبدهُم، وسَألتُ عَنْ عِبادتهِم، فأرتضيْتُ ما رَأيتُ مِنْهمْ وهزَّنى ما عَرَفْتُ مِنْ خَبَرهمْ.

فو الله ما زِلتُ بِيْنَهِم أَتَعَرَّفُ مَا يَعْمَلُونَ ، وأَسْتَخْبَرُ عَهَا يَعْبَدُونَ ، حَتَّى غَرِبتِ الشَّمَسُ ؛ وإنِّى – واللهِ – ياأَبِي لَمُعْجِبٌ بهِمْ ؛ مُقْتَنَعٌ بَآرائِهِم .

فقَالَ لهُ أبوهُ :

إنّا أنت شاب نَاشىء ، ولا خَيرَ لَكَ فى أَنْ تَبحث عَنْ شَانٍ فَكَر لَكَ فَى أَنْ تَبحث عَنْ شَانٍ فَكَر فيهِ أَجْدادُك مِنْ قَبْلك ، وارْتضاه قومُك مِنْ قَديم ِ

الزَّمنِ ، إِنَّا نَحنُ – يابُنيَّ – أَصْحابُ زِراعةٍ وعَملٍ ، ولَيَس لنَا أَنْ نُفكرِّ في شَيءٍ لَيَس مِنْ عَملنَا ، ولا مِنْ مُسْتلزَماتِنا ، وَلنخْضَعَ لمَا خَضَع لهُ آباؤُنا ، فَهمْ عَلى ملَّةٍ وَمَذْهَبٍ ، وإنَّنا عَلى آثارِهم مُقَتْدونَ .

يابنيَّ إِنَّ الدِّينِ الذِي مَلكَ عَليكَ عَقْلَكُ ، واسْتُولى عَلى مَشاعِركَ ، إِنَّا هُو دِينُ قَوْمِ لا رَابطةَ بِيْنَنا وبيْنَهم ، وخَيرٌ لكَ منهُ أَن تَبْعَ الدِّينَ الذِي نَشأُ عَليه أَجْدادُكُ وآباؤكَ .

فَكَّر سَلْمَان ، ولَم يُرضِه هَذَا التَّقليدَ الَّذِى يُريدُ أَبُوهُ أَنْ يَطبَعَهُ عَليهِ ، ويُجْبُرهُ عَلَى طَاعِتِه ، ولَمْ يرتَحْ إلَى الانْصِياعِ لآراءِ ، لا يطْمئنُ إليها ، وإنْ كانَتْ آراءَ قَومِه ، وآبائِه ، فَقَالَ لأبيهِ :

- ياأبتِ، إنَّ دِينَ هؤلاءِ النَّصارَى لِخيرٌ مِنْ دِينَا ، الَّذَى وَرثْنَاهُ عَنْ أَسْلافِنا ، اعْتَنقناهُ ، ولَم نُفكِّرْ فِيهِ ، واتَّبَعنا تَعالَيمَه بَلا تَدبُّر وإِنَّه لأوْلَى وأحَقُ بالإنسانِ وقَدْ رُزِقَ عَقلاً وفَهمًا - أنْ يفكِّرَ ، ويبْحثَ ، ويستقصِى ، ثمَّ يخْتَارَ كَيفَ نَعبدُ ياأبتِ . يفكُّرَ ، ويبْحثَ ، ويستقصِى ، ثمَّ يخْتَارَ كَيفَ نَعبدُ ياأبتِ . النارُ وهِيَ كائنٌ أقلُّ منَّا ، نَحنُ الذِينَ نَصْنعُها ونُوقِدها ، وضَررُها ونَفْعها إنَّا هُو بِيدنا ، وهي لا تَملكُ خَيرًا ولا شرًّا .

ضاقَ الأبُ كلَّ الضِّيقِ بهذهِ الآراءِ الجَديدةِ الَّتِي لَم يأْلفُها

مِنْ قَبَلُ ، ولا سِمَّا مِنْ وَليدِه ، الَّذِي كَانَ يُحيطُه بكلَّ رِعايةٍ ، وَعَنْعَهُ أَنْ يَتَصلُ ؟ لابدَّ لهُ أَنْ يَتَصلُ ؟ لابدَّ لهُ أَنْ يَتَصرَّف بِقوةٍ ، وأَنْ يَحسمَ الأَمْرَ بَعْزُمَةِ الأَبوَّة الشَّديدةِ ، لابدَّ لهُ أَنْ يحسمَ الأَمْرَ بَعْزُمَةِ الأَبوَّة الشَّديدةِ ، لابدَّ لهُ أَنْ يحسمَ الأَمْرَ بَعْزُمَةِ الطُّبوة الشَّديدةِ ، لابدَّ لهُ أَنْ يحتفظ بابنهِ ، بكلُّ طَريقةٍ من الطُّرق .

أَخِذَ الأَبُ ابْنَهُ مَنْلَمَانَ إِلَى بَيتِهِ ، ورجَعَ بهِ إِلَى مَسْقَطِ رَأْسهِ ، بَعْدَ أَنْ تَعِبَ فَى البَحْثُ عَنهُ ، ثُمَّ تَعبَ فَى إِقْنَاعِهِ ، وتَعْديلِ مَا تَغَيَّر مِنْ حَالهِ .

حَبِسَ الأَبُ ابْنَهُ فَى حِصنٍ حَصينٍ ، وأَبِعَدَ عَنَهُ كُلُّ الناسِ وَلَمَ يَكْنَفَ بِذَلِكَ ، بِلَ قَيْدَهُ بِقَيْدٍ مِنْ حَدَيْدٍ ، رَبِطَهُ فَى رِجُلْيْهِ ، حَتَّى لا يَخْرِجَ مِنَ الحَصْنِ ، ويتَّصلَ بأُناسِ آخَرِينَ .

# وراء الحقيقة

ولكنَّ نَفْسَ سَلَمان كانَتُّ خَارِجَ الحِصْن ، وخَارِجَ القَيدِ ، تَجُولُ في آفاقِ الأرْضِ بَحثًا عنِ الدَّينِ المنْشُود .

وكانَ عَلى صِلَةٍ دائمةٍ بالنَّصارَى الَّذينَ عَرَفَهمْ ، يَومَ دَخَلَ عَليهِم كَنيسَتَهم ، فَصارَ يُراسِلهمْ ، ويتَعرَّف أخْبارَهُم ويُوحونَ إليهِ بأسْرَارِهمْ .



وأرْسَلَ إلَيهم يومًا يطْلبُ مِنْهمْ أَنْ يُخْبروهُ إِذَا أَتَاهُم رُسلٌ مِنَ الشَّام .

ولَمَّا جَاءهُم تُجارٌ مِنَ الشَّامِ أَرْسَلُوا إليهِ ، فَكَسر قَيدهُ ، وَفَكَّ أَسْرهُ ، وَاتَّصَلَ بَهُولاءِ التُّجارِ ، وعَقَد صِلاتهُ بِهِم ، وصَارَ مَعْهِم إلَى أَنْ باعُوا يَجارتَهِم ، ولمَّا همُّوا بالرُّجوع ِ إلَى بَلدِهم مارَ مَعهُم في رِكابِهم إلَى أَرْضِ الشَّامِ

# و سلمان في الشام

ألقى سَلْمان رَحلَه فى الشَّام ، ولمَّا اطْمأنُ فيهِ حَالهُ ورتَّب أمرهُ ، صارَ يسْألُ عنْ أهْلِ النَّصرانيةِ ، ويبحَثُ عن أحْسنهِم عِلْمًا ، وأفضلهِم رَأْيًا ، وأفهمهم لِدينِهِ ، وأوسَعِهم بهِ خُبْرًا (علمًا ) .

فدلُّوه عَلَى كَنيسةٍ كُبْرى يَجدُ فِيها الرَّئيسَ الدِّينيُّ للإقْليمِ كلَّه ، وذَلِكَ هُو وعِاءُ الدِّين ، وصاحِبُ الرَّأَى فيهِ ، وحافظُ تَعالِمهِ ، ونَاشرُ دَعْوِتِه ، فَجاءه سَلْهان ، وقال لَه :

- أيُّها الرَّئيسُ الجليلُ ، لَقَد رَغبتُ في هٰذا الدِّينِ ، الَّذي



تَدينُون بهِ ، وتَتعبَّدونَ عَلَى طَفُوسِهِ ، وأَحْبِبَتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، وأَخْبِبَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، وأخدمُك في كَنيستِك ، فأتعلَّم مِنك ؛ وأصلَّى ورَاءكَ .

قَبلَ الأَسْقُفُ مَا عَرضهُ عَليهِ سَلَّمَانُ ، وضمَّه إِلَى أَنْصَارِه في

وعاشَ الفارسيُّ مَع الأُسقَف ، يَتعرَّف أَمْرَهُ ، ويَسيرُ عَلَى تَعالِمهِ ، ويُحصى عَليه حَرَكاتهُ وسَكناتهُ . حتى يَجدَ في كلِّ ذلكَ المعْرفة التي يَبحثُ عَنها ، ويَهتَدِى إلى الطَّلبَة ، الَّتِي خَرِجَ مِنْ أَجْلهَا ، مُهاجرًا مِنْ وَطنِه فارًّا ، تَاركًا أَهلَه وذَويهِ .

أَقَامَ سَلَمَانَ فِي الكَنيسَةِ ، مَعِ الأَسقُف ، يخْدَمُه ، ويتَعَلَّم عليهِ ، ويأْخِذُ الرَّأَيَّ عنهُ .

وفى أثناء إقامَتهِ ، أَدْرِكَ أَنَّ هَذَا الرَّئِيسَ الدَّينِي يُكنَّرُ مَا يَجَمِعهُ مِنَ الصَّدقاتِ ، يُملَّ بهِ خَزَائنَه ولا يُنْفِقُ مِنهُ علَى الفُقراء مِنَ الصَّدقاتِ ، يملُّ بهِ خَزَائنَه ولا يُنْفِقُ مِنهُ علَى الفُقراء والمساكين ، بلُّ كلُّ همَّه أَنْ يَجمعَ المالَ : ذَهبًا وفِضَّةً ، ويحبسهُ عن المحتاجين ، والبَائِسين .

وهُو كُلَّ يوم في الكنيسة ، يُعِظُ المصلِّينَ ؛ يأمُرهم بالصَّدقة ، والإنفاق ويحبِّبُ إليهم البلال والسَّخاء ، ثم يأخذُ مِنْهُم الأموالَ ، يَكْتَتَرَهَا لنَفْسه . ولا يَصْرفُها في وجُوهِها ، التي جُمعت لَها . كَشَفَ سَلَمَانُ أَمْرَهُ لِجُمهُورِ النَّاسِ ، وعرَّفَهُمْ أَنهُ لا يُنْفَقُ المَالَ للمحتاجين ، بل يكْنِزهُ في أَوْعِيةٍ لَدَيْهِ .

ولمَّا عَرَفَ الناسُ سِرَّه ، ووقَفُوا عَلَى مخْبُوءِ أَمْرِهِ أَبغَضُوه بُغْضًا شَديدًا وثارُوا عَليهِ ، وقَتلُوهُ رَميًا بالحِجارَة ، وانتَهَوَّا مِنْ أَمْرِهِ

# و أسقف جديد الله

وُفَق القَومُ إِلَى رَئيسِ دَينيَّ جَديدٍ ، تَوسَّموا فيهِ صَلاحًا ، ورَجَوْا فيهِ صَلاحًا ، ورَجَوْا فيهِ دينًا صَحيحًا ، وسيرةً طَاهرةً ، فَملَّكوهُ أَمْرَهُم . وائتمنوه على أسرارِهم ، وتَرَكُوا لهُ أُمورَ دِينهِم ، ورِعاية شئونهم .

وكان الرَّجلُ صَالحًا ، راعيًا أَمينًا ، زَهِدَ في مَناعِ الدُّنْيَا ، وعَفَّ عن كلِّ ما فِيها ، وتُركَ المالَ للفُقراء والمحتاجين ، وثَابَر عَلى عِبادة رَبّه باللَّيل والنَّهارِ ، مُنْصرفًا إلَى ثُوابِ الآخِرةِ ، وسَار في قومِه سِيرةَ الرَّجلِ الصَّالحِ ، العَفَّ الطَّاهِرِ ، كلُّ همّه عِبادةُ رَبّه ، والأخْذُ بيدِ شَعْبه إلَّة كلِّ ما يُرضِي الله .

أَحَبُّ سَلَّمَانَ هَذَا الرَّئيسَ الجَديدُ ، ووجَد في سيرَته كلُّ مَا

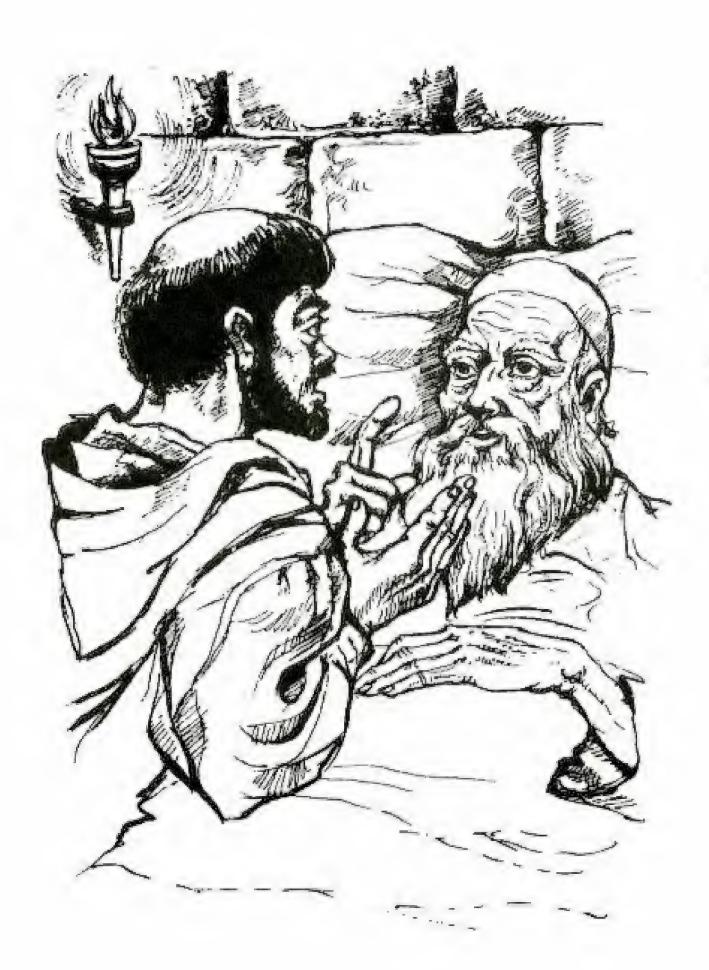

يُشرِّف الرَّجلَ الكَاملَ ، وكلَّ ما يُبتَغيهِ الإنْسانُ الصَّالحُ ، أُحبَّه مِنْ كلِّ قلبهِ ، وعَكَف عَلى خِدْمتهِ ، والسَّيْر فى رِكابِه ، وحَرصَ عَلى أن يَعيَ كلَّ أَقُوالهِ وأنْ يَحْتَذِي كُلَّ أَفْعالِه .

وأقامَ مَعهُ في كَنيسَيه ، مُطْمئنًا إلَى جِوارِه ، رَاضيًا برعَايتهِ .
ولكنَّ القَدَر لَمْ يمُهل الأُسقَفَ الجَديدَ . بَلِ اشْتدَّ عَليهِ
المرضُ ، ودنتَ سَاعة وَفاتهِ . فَجلسَ إلَيه سَلَمْان حَزينًا ، وقرَّب
فَمهُ مِنْ أَذُنِهِ وَقَالَ له :

- إِنِّى عِشْتُ مَعَكَ ، وخَالطَتُكَ ، وخَبرتُكَ ، فَأَحْبَبْتُكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِى ، لأَنِّى رَأْبِتُ مِنْكَ العِشْرَةَ الطَّبِةَ ، والقُدوةَ الصَّالحَةَ ، والقُدوةَ الصَّالحَةَ ، والعَقيدةَ الطَّاهرةَ ، وقَدْ حضَركَ الموتُ - وهُوَ أمرُ الله تَعالى - فإلَى مَنْ تُوصَى بِى ؟ وبمَ تأمرنى ؟

#### فَقَالَ الأَسْقَفُ :

بابني ، والله ما أعلم اليوم أحكا يسير على ما كنت أسير عليه في حياتي الني رأيتها . فقد هلك الصّالحون ، ومَضَى الأبرار العَابدُون ، وجاء مِن بَعْدِهم كثير ، ولَكنّهم بدُلُوا ، وغيروا ، وتركُوا أكثر الحق . وأَدْخلُوا كثيرًا مِن الزّيْف والبُطلان .
 وتركُوا أكثر الحق مِن الصّالحين إلا رجل بالموصِل ، مِن أرض يابني ، لَم يبْق مِن الصّالحين إلا رجل بالموصِل ، مِن أرض

العِراقِ ، وهُوَ ( فلان ) فالْحقُ بهِ ، فإنَّه عَلَى نُورٍ مِن رَبَّه وعَلَى هُدُّى فى شَرِيعَتهِ .

ثمَّ هُو مأْمونٌ في دِينِه ، مُوثوقٌ بتَعاليمِه .

مات الأسقُفُ الصَّالحُ ، وكانَتْ وَصِيتُه الأخِيرةُ دَافعًا حَفَز سَلَمَان إِلَى أَنْ يُشدَّ رِحَالهُ إِلَى الموصِلِ ، وصارَ يسألُ عَنِ الكَاهنِ اللهِ عَنْدهُ أَنْ يُشدَّ رِحَالهُ إِلَى الموصِلِ ، وصارَ يسألُ عَنِ الكَاهنِ اللهِ عَنْدهُ مُدةً ، يأخذُ مِنْ اللهِ عَنْدهُ مُدةً ، يأخذُ مِنْ عِنْدهُ مُدةً ، يأخذُ مِنْ عِنْده مُدةً ، يأخذُ مِنْ عِنْده ، حتَّى ماتَ أَيْضًا .

فانتقلَ سَلَمَانُ إِلَى أَسقُف جَدِيدٍ فَى نصيبِينَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ ثمَّ انْتقلَ إِلَى آخَرَ فَى عَمُّورِيَّة فأخْبِرهُ بِمَا كَانَ لَهُ ، ومَا تَعرَّضَ لَهُ مِنْ رَحَلاتٍ ، وانْتِقالاتٍ ، لَعلَّه يَجدُ الطَّرِيقةَ الصَّحِيحةَ لشَرِيعةِ الله ، ولَعلَّه يَصلُ إلَى الدِّينِ القَويمِ في عبادتهِ .

#### فَقال الكَاهنُ :

- يابنيَّ ، والله لا أعْلمُ اليوْمَ أَحدًا مِنَ النَّاسِ يَسيرُ عَلَى ماكنًا عَلَيهِ ، وتتزوَّدَ مِنهُ . عَليهِ فَى عِبَادَته حَتَّى آمرُكُ أَنْ تَذْهب إلَيهِ ، وتتزوَّدَ مِنهُ . ولكنَّهُ قَدْ قَربَ زَمانُ نَبيُّ يُبعثُ بدينِ إبْراهِيم ، يخْرُجُ بأرْضِ العَربِ ، ثمَّ يُهاجر إلَى أَرْض ، بَينَ جَلَين ، بَيْنها نَخلُ ، وبهِ العَربِ ، ثمَّ يُهاجر إلَى أَرْض ، بَينَ جَلَين ، بَيْنها نَخلُ ، وبهِ

عَلاماتٌ لا تُخْفَى ، يأكلُ الهَديَّة ، ولا يأكلُ الصَّدقةُ ، وبيَنَ

كَتَفَيِّهِ قِطعةٌ نَاتِئةٌ كَأَنَّهَا تُفاحةٌ ، وتِلكَ خَاتَم النَّبُوةِ هَذَا ، يَابُنيَّ ، مَا جَاءً بِالكُتُب السَّاويَّةِ الَّتِي نَزلَت عَلَى مُوسَى وعِيسَى ؛ وذَلكَ هُو مَا بُشِّرَتُ بِهِ .

فَإِنِ اسْتُطعتَ أَنْ تُلَّحق بِهِ في تِلُّك البلادِ فَافْعَل .

# والى سلاد العسرب

عاشَ سَلَمَانُ في عَمُورِيَّة ما شاءَ الله لهُ أَنْ يَمْكُثُ فِيها . ثُم مَّرَ يَهِ جَاعة مِنْ قَبِيلةٍ عَرْبِيَّةٍ ، هي قَبِيلةُ كُلْبٍ فلمَّا عَرَفَهمْ ، وأنِسَ إليهم طلبَ مِنْهم أَنْ يحْمِلُوه مَعَهم إلى بلادِهم ، عَلى أَنْ يدْفَع لَهمُ أَجْرًا ، بقرات كانَتُ لَهُ ، وأغنامًا ، وسارَ مَعهم مِنْ أرضِ الشَّام . إلى أَرْض الحِجاز ، والطَّريقُ طَويلةً وشَاقةً .

ولمَّا بلغُوا وَادِى القُرَى مِنْ أَرْضِ العَربِ ضَاقُوا بِسَلَّمان ، وأرَادُوا أَنْ يَتَخلَّصُوا مِنْه ، فَباعُوه لرجُل يَهودى ، وقَبضُوا ثمنه ، وتَركُوه لَهُ ، ولمَّا عَرفَ سَلَّمان مصيرَهُ صَبَر عَلَى ما حَلَّ بهِ ، وعاشَ مَع اليَهودي مُدة ، يعملُ لهُ ما يأمَرُه بهِ.

وطيَّب لَه عَيشهُ في وَادِي القُّرَى ، وصبَّرهُ عَلى العَبُوديَّةِ والأَسْرِ أَنهُ رَأَى في هٰذا الوَادِي نَخِيلا ، بَعثَ إِلَى نَفْسه الأَمَلَ ، أَنْ يَكُونَ هَذَا بِلدُ النَّبِيِّ الذِي وُصِفَ لَهُ فَتَابَر (أخلص) عَلَى عَملهِ ، وانْبعثَ يَبْتغِي تَحقيقَ رَجائهِ .

### ولك المدينة المنورة

عَاشَ سَلَمَان رَاضِيًا ، عَسَى أَنْ يَتَحَقَّق أَمَلهُ فَى لِقَاءِ النَّبِيِّ إِلَى أَنْ جَاءَ إِلَى وَادِى القُرَى يَهُودِيُّ مِنْ قُرَيْظة تَربِطهُ قَرَابةٌ باليهَوديِّ، مِنْ قُرَيْظة تَربِطهُ قَرَابةٌ باليهَوديِّ، صاحب سَلَمَان ، فاشتَراه القُرَيْظيُّ مِنْ قَريبهِ وحَملهُ إِلَى المدينة المنورة .

ولمَّا رَآهَا الفَارِسَىُّ تَهلَّل واسْتَبشَر واطْمأْنُ قَلبهُ. وقرَّتْ عَيناهُ، إذْ عَرفَها ممَّا وصَفَها بهِ كاهِنْ عَمُّوريَّة مِنْ قَبلُ. وطابَ لهُ أَنْ يُلقِي بهَا عَصاهُ وأَنْ تَكونَ مَوْطنًا لهُ.

### مريث لسلمان الله

ثمَّ نَستَمَعُ إِلَى سَلْمَان يَقُولُ :

- فأقتُ بِهَا ، وبُعثُ رَسُول الله ﷺ ، فَأَقَام بَمكَّةً مَا أَقَامُ ،

لا أَسْمَعُ لَه بِذكْرِ ، لَمَا أَنَا فِيهِ مِن شُغْلِ الرِّقِ ، ثُمَّ هَاجَر النَّيُّ
إِلَى المَدِينَة فَوَالله إِنِّي لَنِي رَأْسٍ عِذْق لَسيَّدي ، أَعْمَلُ فيهِ بعضَ

العَمَل ، وسَيَّدى جَالسَّ تَحتِى ، إذْ أَقْبَل ابنُ عمَّ لهُ ، حتَّى وقَفَ عَليهِ . فَقَالَ لسيِّدِى :

قاتل الله بني قَيْلَة والله إنَّهم لمجتَمعُون بقُبَاء عَلى رجُلٍ قَدِمَ
 عَليهِم مِنْ مَكَّة ، يزْعُمون أنَّه نبيٌّ !!

فلّما سَمعتُها – وأنّا فَوقَ النّخلةِ – أخَذَتْنَى رِعْدَةٌ شَديدةٌ ، فَنزلتُ عَنِ النّخلةِ وأقْبلتُ عَلى ابنِ عَمّه ذلكَ ، وقلْتُ لهُ : – ماذًا تقُولُ؟

فَغَضِبَ سَيَّدَى ، فَلَكَمَنِى لَكُمْةُ شَدِيدةً ، ثُمَّ قال : - مَالِكَ وَلِهَذَا ؟ أَقْبَلُ عَلَى عَملَكَ ، فَقُلْتُ : - لاشَىْء إِنَّا أَردتُ أَنْ أَتَثَبَتْ مِنَّا قال .

# والصّدقة والصّدقة

استمرَّ في عَملهِ عَندَ سَيَّده ، يُفكَّر في هٰذا الوَّافِد الجديدِ ، الذي قَدمَ إلَى يشْربَ ، واجْتَمع بهِ الأوْسُ والخزْرجُ ، عِندَ قُباء . واجْتَمع بهِ الأوْسُ والخزْرجُ ، عِندَ قُباء . ولمَّا تُوافرَ لهُ بَعضُ المالِ . ممَّا جَمعهُ لنفْسيه ، ووَهَبه إياهُ سيِّدُه أخذَ هَذا المالَ القَليل في مَساء يَومٍ ، وذَهَب إلَى المَكانِ سيِّدُه أخذَ هَذا المالَ القَليل في مَساء يَومٍ ، وذَهَب إلَى المَكانِ

الذِي فيهِ رسُولُ الله ، في قُباءَ ، ولمَّا دَخَل سَلَمَانُ عَلَى الرَّسولِ العَظيم ِ، عَليهِ السَّلام حيَّاهُ .

ثمَّ قالَ لهُ:

- بلَغَنى أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، ومَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرباء ، 
ذَوو حَاجَةٍ ، وهَذَا مَالٌ جَمعتُه مِنْ كَسَبَى ، لأَتَصَدَّقَ بهِ ، 
ورَأْيتُكم أَحَقُ بهِ مِنْ غَيرِكم ، فأنيتُ به إلَيكُم ، ثمَّ أَلقَى بالمالِ 
بَينَ يَدي الرَّسُولِ الكَريمِ ، فقالَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ 
لأَصْحَابه :

– كلُوا ممًّا أتاكُم بهِ .

وأمْسَكَ عَليهِ السَّلامُ. فَلَم بِمَد يُدهُ. وَلَم يَأْكُل .. نَظَر سَلْهَان إِلَى مَاكَانَ مِنْ أَمرِ مُحمدٍ عَليهِ السَّلامُ . إِذْ أَمْسَكَ عَنِ الصَّدَقَةِ التِي جَاء بِهَا سَلْهَان ، ولَم يَرَ لنَفْسه حقًّا فِيها ، ولَم يَخْتَرِنْهَا لنَفْسه ، بل لَم يُشارِك أَصْحابه فِيها ، مَع أَنَّه كَانَ فَى أَشَدُ للاحتياجِ إلى أَمثَالهَا . ولاسِيًّا أَنَّه مُهاجِرٌ . تَركَ وَراءهُ مَالَه ، وأَهْلهُ . ولَم يَحْمل مِنْ وَطنِه شَيئًا ، يستّعينُ بهِ ، أَوْ قُوتًا يَقْتَاتُ وأَهْلهُ . ولَم يَحْمل مِنْ وَطنِه شَيئًا ، يستّعينُ بهِ ، أَوْ قُوتًا يَقْتَاتُ مَنْهُ .

عَجِب سَلَمَانٌ مِنْ أَمْرِ الرَّسولِ عَليهِ السَّلامُ ، وأكْبَرَ صَّنْعَهُ ،

واطْمأنَّ لعِفَّتِه ، وأمَانتهِ ، وعَلم أنَّ وَراء هٰذا الخُلُقِ الكَريمِ ما وَراءهُ مِنَّ طَهارةٍ ونُبلٍ ، ودِينٍ كامِلٍ عَظيمٍ .

 $\frac{2^{\frac{1}{12}}}{2^{\frac{1}{12}}} = \frac{2^{\frac{1}{12}}}{2^{\frac{1}{12}}} = \frac{2^{\frac{1}{12}}}{2^{\frac{1}{12}}}$ 

ذَهبَ سَلَمَانَ إِلَى عَملهِ عَندَ سَيَّده ، واسْتمرَّ يَعْملُ . إِلَى أَنْ جَمعَ مَالا تُوافَرُ لهُ ولا حَاجةً لهُ بهِ ، ثمَّ أَتَى إِلَى الرَّسولِ الكَريمِ مَرَّة أخرَى ، وأَلْقاهُ بَين يَديهِ .

وقال لهُ :

بارَسولُ الله ، إنّى رَأيتُكَ لا تُأكلُ مِنَ المالِ اللَّذِة قَدَمتُه فى المَرْقِ الأُولَى ، لأنهُ صَدَقة ، ولكنُ هٰذا مَالٌ قَدِمْتُ بهِ هديّة لَك ، اللَّرْقِ الأُولَى ، لأنهُ صَدَقة ، ولكنُ هٰذا مَالٌ قَدِمْتُ بهِ هديّة لَك ، أكْرمتُكَ بها . فأكلُ عليهِ السّلامُ مِنْها ، ودَعا أَصْحابَة ، فأكلُوا مَعهُ .

فَنفذَ هَذَا الصَّنبِعُ إِلَى قَلْبِ الفَارِسِيِّ ، فَأَضَاءَهُ بِنُورِ الإِيمَانِ ، وَتَارِتْ فِي نَفْسه أُمْنيَاتُ ، عَسَى اللهُ أَنْ يَفُكُ أَسْرَهُ ، ويُعتِقَه مِنْ رِقَّهِ ، حتَّى يُشْرُفَ بجوارِ هذا الرَّسولِ الأمينِ ، يهتدى بَهْديهِ ، ويتأدّبَ بأدبِه ، بَعدَ أَنْ أَدْرِكَ بعقلِه المستنبرِ ، وبصيرته النفَّاذةِ أَنّه نَييٌ ، بأكل الهديّة ، ولا يأكلُ مِنَ الصَّدقةِ .

**泰 教 券** 



جاء سَلَّان مرَّة ثَالِثَةً إِلَى النَّى صَلُواتُ الله عَلَيهِ ، فَوجَدة قَدْ تَبِعَ جِنَازَةَ رَجِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَسَلَّم عليهِ ، ثمَّ اسْتَدار خَلْفه ، وأخذ يُمشي ورَاءة ويُسدَّد نَظرهُ إِلَى مَا بَينَ كَتَفيهِ ، ويُحَمَّلُق بِعَيْنِهِ فَي أَعْلَى ظَهْره عليهِ السَّلامُ ، فلمَّا رَآهُ عَلَيْكَ يَتَخَلَّف ويَمُشي ورَاءة ، وهُو مَشْغُولُ بِالنَّفِلِر إِلَى أَعْلَى ظَهْرِه أَذْرِكَ أَنهُ يُرِيدُ ويَمُشي ورَاءة ، وهُو مَشْغُولُ بِالنَّفِلِر إِلَى أَعْلَى ظَهْرِه أَذْرِكَ أَنهُ يُرِيدُ أَنْ يُسِتَقِقَ مِنْ شَيءٍ وُصِفَ لَه .

فَالْقَى عَلَيهِ السَّلامُ رِدَاءَهُ عَنَّ ظَهِرِهِ ، فَظَهْرِ الْحَاتَمُ ، اللَّذِي يَسْعَى سَلَّمَانَ لَرُوْ يَتَه ، ويُكْثِر مِنَ التُّحرِكِ خَلْفَ الرَّسُولِ بُغْيَةَ العَثُورِ عَلَيْهِ .

ولمَّا وجَدَ سَلْمان الخَاتَم ، ووقَعتْ عَليهِ عَيناهُ أُسْرِعَ نَحَوَ الرُّسولِ فَقَبْل هٰذا الحَاتِمَ النَّبويُّ . ثمُّ انهمر بَاكيًا .

فقالَ له عَليهِ السَّلام :

– تحوُّلُ إلىُّ ياسَلَّمان .

ولمّا اسْتَقْبِلهُ اجْلسَه بِينَ يَدِيهِ ، وَسَمِعَ حَدِيثَه ، وَكَشَفَ لَرْسُولُو الله عَن قِصَّتِه كُلُّها مِنْ يَوْمِ أَنْ خَرْجَ مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا .

فَأُعْجِبَ رَسُولُ الله عَلَيهِ السَّلامُ ، باجْتهادِه ، وصَفاءِ



نَفْسِه ، وحُبِّه للبَحْث ، والتَّفْكير ، والجِدِّ في الحصُول عَلَى الخَيْرِ أَيْنَها كَانَ ، واحْتَهاله المشَّقَّة في سَبَيلِ الإيمانِ .

### 

تَركَ الفَارِسَىُّ مجْلسَ الرَّسُولِ ، وهُو يفكِّر في هَذَا الشَّأْنِ العظيمِ ، لهَذَا الرَّجلِ العَظيمِ ، وقَدِ ارْتبطَ قَلْبُه بدينهِ ، وتَعلَّقتُ مَشَاعِره بإيمانِه ، ووَد لَوْ يسْتُمرُّ مَعهُ ولا يُفارقُه ؛ لأنَّه الأَمْنيةُ الغَاليةُ ، الَّتِي تَركَ مِنْ أَجْلها الأهْلَ والمالَ والوَطَن ، وتَعرَّض بَسَبها للرِّقِ والعبُوديَّةِ .

وأَنَّى لهُ أَنْ يُلازِم مَجلسَ الرَّسُولِ الكَريمِ ، وهُوَ عَبدٌ رَقيقٌ ؟ لا يَملَكُ شَيئًا لنَفْسِه ، ولا حُرِّية تخوِّلهُ أَنْ يَصلَ إلَى هٰذا المقامِ الرَّفيعِ ، مجلسَ الرَّسُول العَظِيم .

رَجَع سَلْمَانُ إِلَى سَيِّده ؛ لأنَّه مَالكُ حُرِّيتهِ ، ولاَ يَسْتَطَيعُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنهُ ، وشُغِلَ حَينًا برقِّه ، واسْتَكَانَ إِلَى عُبُوديَّتِه ، يَتَجَرَّعُ أَمَّرَ كُئوسها ، في أَسْر سَيِّده اليَهوديِّ .

ولكنَّه يحْملُ بَينَ ضُلُوعه قَلبًا يَمتليُّ بحبٍّ هٰذا الدِّينِ

الجديدِ ، ويَفيضُ أسىً وحَسْرَةً ؛ لأنهُ بَعيدٌ عَنِ الرَّسولِ الكَريمِ .

أَسْلَم سَلْمَانُ بِقَلْبِه ، وارْتَبط مَعَ الرَّسُول عَلَيهِ السَّلامُ بحبًه وإيمانِه . ولَكنَّه لا يستَطيعُ أَنْ يُشاركَ المسْلمِينَ في جِهادٍ ، ولا غزْوٍ ، وكانَ ذَلكَ عَلى نَفْسه عَزيزًا وكانَتْ حَسْرَتُه لذَلك مُؤلمةً شَديدةً .

### عَلَيْ سَلَمَانُ يَسْتَشْيَرُ الرَّسُولَ ﴾

جاء سَلْمَان يَومًا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ فَكَشَف لَهُ عَمَّا يَهِمُّه ، ويؤلِمهُ ، وأنبأهُ أنَّ أَمَلهُ في الحَياةِ أنْ يَكُونَ مَعهُ ، مِنْ أنْصاره وأصْحابهِ ، وجُنودِه .

فقالَ لهُ رسُولُ الله عَليهِ السَّلامُ:

- كَاتِب السَّلْهان .

فذَهَب سَلَمَان إلى مَولاهُ ، وقالَ لهُ :

إنّى أُريدُ أنْ أُكاتِبك ، لك عَلى أنْ أَزْرِعَ لَك ثَلثْمائة نخلة ، احْفُر أَرْضَها وأَسْقِيها ، ثمّ أُعطيك بَعدَ ذلك أَرْبعينَ أُوقيةً مِنْ فِضَة ، على أنْ تَعتِقنى بَعدَ ذلك .

فَرضى اليهوديُّ ، ورَأَى أَنْ فِي ذَٰلكَ كَسُبًا لَه . وخَلاصًا مِنْ سَلْمَان ، الذِي كانَ لا يطْمئنُّ إِلَى بِقَائِه عِندهُ .

> جَمَع الرَّسولُ عَلَيْكِيْ أَصْحَابَهُ ، وقالَ لَهم : - أَعِينُوا أَخَاكُم .

فتَسابقُوا إِلَى عَونِه ، وسَارعُوا إِلَى فَكَ أَسْره ، حتَّى اجْتمعتْ لهَ ثَلثْمَائَةِ نَخلةٍ صَغيرةٍ ، ثمَّ قالَ الرَّسولُ :

اذْهَب ياسلْمان ، فَاحْفَرْ لَها ، فإذًا فَرغْت فَعُدْ إلى ، حتّى أَضَعَها فى حُفْرتْها بيدى .

فذَهبَ سَلَمان مَعَ جَاعةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ الله عَليهِ السَّلامُ ، فأعَدُّوا الحُفرَات ، ثمَّ خَرجَ عَليهِ السَّلامُ ، فَوضَع صِغارَ النَّخلِ بِيَدهِ الشَّريفةِ ؛ فلَم تَتخلَّف واحِدةٌ مِنْها عَنِ الظُّهورِ ، وحَسْبُها أَنَّها مِنْ غَرسِ النَّبِيِّ الكَريمِ !!

وَبَقَىَ عَلَى سَلْمَانَ أَرْبِعِينَ أُوقِيةً مِن فِضَّةِ ، فأعْطاهُ الرَّسُولُ بَعْضَ المَالُ ، عَوْنًا لَه عَلَى تَحْرِيرِ رَقَبتهِ ، وفَكُ أُسْرِه ، وقالَ لهُ :

خُذْ هَذا ، فأد ما عَلَيْك ياسَلَهان .

فَأَخِذَ سَلَّمَانَ مَالاً ، باركَ الله فيهِ ، فدفَعهُ إِلَى سَيدهِ . فَوفاهُ

حَقَّه وأدَّى شُروطَ المُكاتَبة بيْنهَ وبَينَه، وصَارَ مِنَ العُتقاءِ الأَحْرار.

وانْدمجَ بعدَ ذَلكَ في زُمْرة المسْلمينَ . زُمرةِ الحقِّ والخَيْرِ وأَبْلَى بَلاءً حَسنًا في نُصْرة الإسْلام ِ .

